## الثمن السابع من الحزب الأربعون

فَعَامَنَ لَهُ و لُوطٌ وَفَالَ إِنِّے مُهَاجِرٌ اِلَىٰ رَزِقٌ إِنَّهُ وهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيثُم ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِلْسَكُنَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِللَّهُ بُوءَةَ وَالْكَ تَبْ وَءَا تَبْنَكُ أَجْرَهُ فِي إِللَّانَبِ وَإِنَّهُ وَفِي اللاجرة لَينَ أَلصَالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ مَا لَا لَهُ فَالَ لِقَوْمِهِ مَا إِنَّكُمْ لَنَا تُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ آحَدِ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَيِّتَكُمْ لَتَا نُوْنَ أَلرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ أَلسَّبِيلَ وَنَا نُونَ فِي نَادِ يَكُمُ الْمُنكَرَ فَكَ فَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٢ إِلَّا أَن فَ الْوا البينا بِعَذَابِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ فِي عَلَى أَلْفَوْمِ إِلْمُعْسِدِينَ اللَّهُ السَّادِينَ وَلَتَاجَآءَ نُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ إِلْقَارَبَةِ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَّ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحَنُّ أَعَلَمُ إِمَن فِيهَا لَنُخْجَبَّنَّهُ و وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آَمْرَأَتُهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ وَلَكَ أَن جَآءَ تُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا تَخْفَ وَلَا تَحَدِّزَنِ إِنَّا مُنْجَتُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إَمْرَأْتَكَ كَانَتُ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ١ إِنَّا مُنزِ لُونَ عَلَيْ أَهْل هَاذِهِ الْقَرَبَةِ رِجْزَا مِّنَ أَلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١٠ ١ وَلَقَد تَرَكُّنَا مِنْهَا ءَابَةَ بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ